(١٤٢٨) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا قتل المسلمُ اليهوديُّ أو النصرانيُّ أُدُّبَ أَدبًا بِلِيغًا وغُرِمَ (١) ديتَه وهي ثمانمائةِ درهم ، فإن كان معتادًا للقتل وأدَّى أُولِياء المشرك فضلَ ما بينَ ديتِه وديةِ المسلم قُتِل به ، ويُقتَلُ ببعضِهم بعض .

(١٤٢٩) وعنه (ع) أنَّه قال : مَنْ قتل ذا رحم له أو قريبًا(٢) قُتِل به ، ومن قتل أمَّهُ قُتِل بها صاغِرًا ولم يرث ورثتُهُ تراثهُ عنها ، ويقاد من القرابات إذا قَتل بعضُهم بعضاً إلَّا من الوالد إذا قَتل الولد .

(١٤٣٠) وعنه (ع) أنَّه قال : من قَصَد إلى ضرب أحد متعمَّدًا عا كان فمات من ضربِه فهو عمد يجب به القَوَدُ ، وإنما الخطأ أن يَرْمَى شيئًا غيره فيُصيبه أو يعمل عملًا لا يريده به فيصيبه .

(١٤٣١) وعنه (ع) أنَّه قال: إذا قُتلِ الرجُل وله أولياء صغارٌ وغيَّبُ (١) فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله ذلك ، قال : وقد اقتص الحسن (ع) من ابن ملجم لعنة الله عليه ، ولعلى عليه السلام يومثد أولاد صغار لم ينتظر مهم أن يَبلغُوا .

(١٤٣٢) وعن على (ع) أنَّه قال : وليُّ الدُّم بالخيار ، يعنى في قتل العمد ، إن شاء قَتل وإن شاء قَبِل الدية وإن شاء عَفًا ، وقال : ولكلّ وارث عَمْوٌ فِي الدم ، إِلَّا الزوج والمرأة ، فإنَّه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم فلا حقّ له في الدية إلَّا أَن يشترطَ ذلك .

(١٤٣٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا عفا بعض الأولياء زال القتلُ ، فإن قَبِل الباقون من الأولياء الدية وكان الآخرون قد عفوا عن

 <sup>(</sup>١) د – أدب وغرم .
(٢) س – قريبة .

<sup>(</sup>۳) س ، ع ، ط ، ی ، د ، ز ، صفار آوغیب .